وَعَنَتِ إِلْوُجُوهُ لِلْحِيّ اِلْقَابُّومِ وَفَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١٠٥ وَمَنْ يَعَمَلُ مِنَ أَلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَكَ يَحَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضَمَّا ١٥ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ فَيْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ أَلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُخُدِ ثُ لَمَعُمْ ذِكُلَّ ١ فَتَعَالَى أَللَّهُ الْمُلكُ الْحَقُّ وَلَا تَعَجَّلُ بِالْفُورَةَ إِن مِن قَبَلِ أَنْ يُقَضِى إِلَيْكَ وَحَيْهُ وَقُلْ رَّبِّ زِدْ فِي عِلْمَا ١٠ وَلَقَدُ عَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبَلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزُمَا ١٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ اِسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي ا فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَلْدَاعَدُوُّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ أَكْجَتَّةِ فَتَشْفِيٌّ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا نَجُوعَ فِبِهَا وَلَا تَعَبِّرِي ﴿ وَ إِنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْعِيُّ ۞ فَوَسَوَسَ إِلَيْهِ إِللَّهَ يَطُنُّ قَالَ بَكَادَمُ هَلَ آدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ إِلْخُلَدِ وَمُلَكِ لَّا بَبَالِيَّ ۞ فَأَكَلَامِنُهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْءَ نَهُمُ اوَطَفِقًا يَخْصِفَنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجُنَّةُ وَعَصِي ءَادَمُ رَبَّهُ و فَعَوِيْ ۞ ثُمَّ ٱلْجُنَبِـٰهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدِي ﴿ قَالَ آهُبِطَا مِنْهَا جَمِيعَا بَعْضُكُمْ وَلِبَعْضِ عَدُقُ ۚ فَإِمَّا يَا نِيَنَّكُمْ مِتَّةِ هُدَى فَيَن اِتَّبَعَ هُدِايَ فَلَا بَضِلُّ وَلَا بَشْفِيٌّ ﴿ وَمَنَ اَعْرَضَ عَن ذِكْمِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ ويَوْمَ أَلْقِبَامَة أَعْمِيْ ١ قَالَ رَبِّ لِمُ حَشَرُتَنِيَ أَعْمِىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ٥ قَالَ كَذَالِكَ